

لإمام المحدث الكبيرانيخ محذانورث الكثميري لهندي

ولد ۱۲۹۲ وتوفی ۱۳۵۲هـ رحمه الله تعالی

مر ترجم ال تونيغري مرترجم المسلاراتيلوكرينو

إخراج وتوذيع أدارة الفراك واست لوم الاسكامية ١٤٣٧ دى كاردن إيست لسبيله كراتش الناشر المجارسالعلمي مرانشي

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى والصلاة على عباده الذين اصطفى وبعد، فإنى ما كنت أردت أن إلياء وإلياس اسمان ولفظان، بل هما لغتان وضبطان فى لفظ، وقيل: إن إلياء أو إلياه -بالهاء الغير الملفوظة على المعروف (() فى أواخر الأسماء العبرية - اسم غبرى، وقد يقال: إليا (() هو وأن إلياس (() أو إلياسين معربه (() وإنما كنت (() أردت أن له معنى علميا ومعنى وصفيا (() ، وقد أطلق فى وإنما كنت (الأنبياء -عليه السلام - بالمعنى الوصفى، وبه فسره اليهود تياملاكى على خاتم الأنبياء -عليه السلام - بالمعنى الوصفى، وبه فسره اليهود أنه نبى منتظر عظيم الشأن ، خلافا لإنجيليين على عادتهم الباطلة فى إلصاقهم الأبناء السابقة بعيسى - عليه السلام - وبحاله بحق أو بغير حق، حتى حقق

<sup>(</sup>۱) ذكره في "الناسخ" من شمعيا.

<sup>(</sup>٢) هامش، املوك أقل.

<sup>(</sup>٣) اسم أن .

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> خبر أن .

<sup>(</sup>٥) وقد جاء في يوحنا يوناس كما في "تفسير يوحنا" (صـ ٤٩٤).

<sup>(</sup>۱) أو تشبيها كما ذكره عندهم في "تفسير المكاشفات" (صد ۱۵/۲۶۱). و(صد ۲٤٠/۱۳۰). و"تفسير فيلمي "اصد ٦٦) ومعجزاتهم من "تفسير يوحنا" (صد ٣٧٥). مع عدم معجزة عن يوحنا كما في "أنجيل يوحنا" (١-٤١): "فأتى إليه كثيرون، وقالوا: إن يوحنا لم يفعل آية واحدة، ولكن كل ما تأله يوحنا عن هذا كان حقا".

وذلك أنهم متفقون على أن هذا مأخوذ بما فى الاصحاح الرابع من أواخر "سفر ملاكى"، وعبارته: "ها أنا إذا أرسل إليكم إيلياء النبى قبل أن يجئ يوم الرب العظيم والمخوف، ويرد قلوب الآباء على البنين وقلوب البنين على آباءهم، لئلا آتى أنا وأضرب الأرض بالحرم"، وهذا صريح فى نبى الساعة، ولهذا اتفق عليه اليهود، وصرح به مفسر الأناجيل هو الخورى بكتابه "تحفة الجيل" عند تفسيره الاصحاح العاشر من "انجيل يوحنا"" وخلاصة قوله كما فى ديل "الفارق" من (صـ ١٩٨٤/ ٢٢ من خ) " فإن كان هذا مأخوذا بالمعنى مثلا فلا ريب أن مافيه من (صـ ٣٨٧) باللفظ -وإن لم يرضه الخورى من عنده فماذا؟ - " إن إيلياء الرسول المذكور فى آخر "شفر ملاخيا" وهو ملغوز، وهذا هما دالمالم الذي يأتى فى آخر الزمان "أ. انتهى قول هذا المفسر.

<sup>(</sup>١١) عن بعضهم وهذا وإن كان في تفسيره فقرة أخرى لكن مأخذه هو "سفر ملاخيا" ولا بد.

<sup>(</sup>٢) و(صد ٣٩٩) من "الفارق".

<sup>(</sup>٣) وقوله هناك كما سمى، أى الراعى الملاكى في عدد الباباوات الذي دونه، أي عدد البابا الذي أي ذلك العدد دون الراعى في الرتبة، فسمى في عدد البابا بالقديس ملاخيا.

<sup>(</sup>٤) وفي "عقيدة الإسلام" قلت: وفي الرابع ملاخيا قبل ذكر إيلياء ذكر عهد حورب وهو جبل الطور، وفي عهد حورب توصية بخاتم الأنبياء - والله على أول ما خرج من مصر ثم في آخر عمره بشر بفاران، وهو مخصوص بخاتم الأنبياء - والله على أيضا هو اهم مع ما أعلمت به هناك، ووحي موسى إنما كان بعبل الطور وسفرا لتثنية إعادة له، وفي السابعة من الرسالة إلى العبرانيين عدم إبناء موسى -عليه السلام- بالكهانة أو النبوة في بني يهود الذين منهم المسيح فنبأ (١٨) من "التثنية، وهو النبي من بين الإخوة مخصوص بخاتم الأنبياء - والله المراب الثالث من النسخ من "إظهار الحق" من "كتاب أرمياء": ها ستأتي أيام يقول الرب: وأعاهد بيت إسرائيل وبيت يهودا عهدا الحق" من "كتاب أرمياء": ها ستأتي أيام يقول الرب: وأعاهد بيت إسرائيل وبيت يهودا عهدا جديدا مع الآية في عهد الخروج، وحمله بولس على الشريعة العيسوية ولكن حمل نبأ من إخوتهم مع كونه واحدا وأنبياءهم كثيرون على واحد منهم - تحكم لا يصغي إليه.

فهذه شهادة من عالم النصارى فوق شهادة اليهود، وعليه ينطبق ما فيه من الأصل العبراني الذي هو عند اليهود من غير ترجمة النصاري، ولفظه: " ما أنا الاصل موف أرسل رسولي، فيعزل طريقا بعضوري، حينئذ يأتي إلى هيكله الولي سوب الذي أنتم ملتمسون، ورسول الختان الذي أنتم راغبون أيضا، هو ذا آتٍ قال الله رب الجيوش، وبسطه في (صـ٣١٩) فرسول الختان لا ريب أنه خاتم الأنبياء مناه والمراد بإتيانه الهيكل إتيانه موضعه وبقية (١) بناء وإن كان خرب، وذلك (١) في المعراج الجسماني ولا بد، كإتيان الأولين. والمراد بالولى قبله هو عيسى - عليه السلام - وبالرسول قبله يحيى -عليه السلام- إن شاء الله. وأما ما في الاصحاح السابع عشر من "متى" وفي التاسع من "مرقس" نحوه:- "وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا: لا تعلموا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات "أى لا تخبروا أحدا بمعجزة تجلى موسى وإيلياء إلى أن يقوم عيسى -عليه السلام- من الأموات، ثم قال: "وسأله تلاميذه قائلين: فلماذا يقول الكتبة: إن إيلياء ينبغى أن يأتي أولا؟ فأجاب يسوع وقال لهم: إن إيلياء يأتي أولا ويرد كل شئ، ولكني أقول لكم: إن إيلياء قد جاء، ويعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا، كذلك أبن الإنسان أيضا سوف يتألم منهم حينئذ، فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان".

<sup>(</sup>١) وهو باق ذكره الحاجي محمد مع السور والمسجد.

<sup>(</sup>۲) وقد ذكر في القرآن العزيز نفسه خراب المسجد مرتين، فلا يرد ما يورده النصارى عليه كما في "الاستفسار"، وكان طيطس أمر بإبقائه لكن احترق بإلقاء أحد الرومانيين النارفيه، كما في "دين الله" (صد ۲۰) وكان قبل ذلك بناه هيرودس الأكبر أو رحمه كما فيه (صد ۱۲۲) وذكر في "دائرة المعارف" من أدريانوس أنه عمره بعد التخريب وعمر المدينة أيضا، ثم خربها ثالثا وأبقى البيت، ذكره عن مؤرخى الإسلام، وذكر شيئا منه عن نفسه في العبرانيين، وراجع "تفسير يوحنا" (صد ۱۲۷).

فالمراد بأولية إتيانه أوليته قبل أن يقوم ابن الإنسان، ولذا أتى بالفاء في قوله: "فلماذا يقول الكتبة" يريدون أنك تمنع من ذكر تجليه الذى له تعلق بإتيانه، وعند قيامك من الأموات قرب الساعة كما كان عقيدة الإنجيليين، ذكره في "الفارق" (صـ ١٩٤/١٨٦ وصـ ١٩٢ وصـ ١٩٥/١٩٣) وفي ذيله (صـ ١٦٦) وبسطه في "نظرة في كتب العهد الجديد" من (صـ ١٣٩) و"اظهار الحق" (صـ ١٨١٨ وصـ ١/١٢١ وصـ ١/١٢١) والشاهد الثالث عشر من رفع شبهات القسيسين على القرآن، والأمر السادس من مقدمة الباب الرابع (صـ ١/٢٧٨). ولا يضر ما في حاشية "دين الله" (صـ ١٨٨)؛ فإنه قد صرح بذلك في "نظرة" (صـ ٢٥/٢ وصـ حاشية "دين الله" (صـ ١٨٨)، وإنه قد صرح بذلك في "نظرة" (صـ ٢٥/٢ وصـ اخر/٢) بنفسه، وما يوهمه من الإنجيل (صـ ١٨٠) من "الفارق"، لعله دفعه في آخر (صـ ١٩١/١٨). وكذلك في عنوان (٢٤) "متى" الترجمة الهندية" المحشاة، فمتى يبقى الوقت لإنيانه ""؛

فهدا أرادوا وإلا فالسوال (") وارد على كل حال، لا أنه ناشئ عن قصة التجلى، ولا أنهم ذهلوا وعند القصة تنبهوا؛ لأن الإيراد لو كان كان من أول الأمر وكان أورد كاليل فكيف الذهول منه؟ ولا ما زعمه الجهال أن المراد أولية إتيانه من عيسى -عليه السلام-، وفرعوا عليه ما اخترعوه من (1) مسئلة البروز؛

<sup>(</sup>۱) وهو مختار بعض مفسريهم كما في "إظهار الحق" (صد ١/١١٤) من الغلط (٧٨) من الباب الأول، كيف؟ والفقرة (٣٤) من هذا الأصحاح الحق: أقول لكم: لا يمضى هذا الجيل حتى يكون هذا كله. فراجعه مع هامشه الذي يسمونه (رفرنس) تحصل على حقيقة الأمر.

<sup>(</sup>٢) فإن لفظ نهيه يقتضى أن لا يخبروا به وإن أتى بعينه حتى يقوم ابن الانسان من الأموات، وهو إبان القيامة.

<sup>(</sup>٣) وإن لم يكن السؤال من أولية إتيانه قبل أن يقوم ابن الإنسان، بل كان من أوليته من المسيح.

<sup>(</sup>٤) كأنهم أخذوه مما نقله في "اظهار الحق" عن المقريزي في بحث التثليث، أو من رسالة بولس إلى أهل غلاطية، ذكره من باب النسخ، أو مما نقله في الفصل الثالث من التثليث.

فإن هذا جهل بمراد العبارة، ولا شائبة منه في أصل النبأ، فما حق الكتبة أن يوردوا به عليه، وليس " أن كل سابق كان ينبئ بمن يليه، فإن نبأ المسيح

(۱) ولا عندهم شئ من وقعة طيطس حتى يحملوا اليوم الخوف عليه ولا طيف خيال، وإنما يكونون حملوه على اليوم الآخر لا غير، ودع ما خرصه صاحب "المعاملات" على عادته، وأيضا قوله: "لئلا آتى أنا وأضرب الأرض بالحرم" متعلق بقوله: و" يرد قلوب الآباء " اه لا بقوله: " قبل أن يبعئ يوم الرب المنوف العظيم " ثم هذا كأنباء الأنبياء بالعقاب إن لم يتمسكوا بالشريعة وقد أكثروا منه بخلاف ما في الاصحاح الثالث: "ها أنا سوف أرسل رسولا فيعزل طريقا بحضورى " فإنه مياق ليس فيه وعيد، وإنما هو تسوية طريق للآتى، وهذا أيضا سنة الله . ثم إن اليوم الخوف إن كان في كلام بوائل ونحوه بمعنى يوم عصيب عليهم فقد جاء في كلام عيسى -عليه السلام- "بمعنى اليوم الآخر كما في ونحوج ياجوج وماجوج ثم نزوله، وقد انتقل هناك من نبأ دانيال إلى اليوم الآخر، فليكن الأمر في حمله نبأ ملاكى أيضا كذلك، والحامل هو هو .

ثم إن نبأ ملاكى هو حكاية عن الله - تعالى - لا عن نفسه، فيليق أن يراد به اليوم الآخر، لا نحو ما صفينا (١٤-١): قريب يوم الرب، العظيم قريب وسريع جذا صوت يوم الرب يصرخ حينئذ الجبار مرا، ذلك اليوم يوم سخط، يوم ضيق وشدة، يوم خراب ودمار، يوم ظلام وقتام، يوم سحاب رضباب "تفسير المكاشفات" (ص ٣٢٣) ديباجه (صد ٤١). والظاهر مما في يوائل (٣- ٣١): تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجئ يوم الرب العظيم الخوف" أنه اليوم الآخر، فقد ذكر ما قبله قبله، وكذا "أعمال" (٢٠٠٢): تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجئ يوم الرب العظيم الشهير.

فإن قيل: إن ما أشاروا إليه في الهوامش (رفرنس) يدل على أنه يوم عصيب عليهم لو أنابوا إلى الله لزال عنهم، لا اليوم الآخر المقدر على كل حال، وليس هذا إلا يوم الرومانيين. ويدل عليه صدر هذا فإن لم يعلموهم فالمسيح قد علم ذلك وحمل عليه النبأ، ودل على أنه قد أطلق إيليا على يوحنا ولا بد، ولعل الإشارة إلى ما في صدر الأصحاح السابق غلط، فإنه يوم التمحيص على يد رسول العهد، بخلاف ما في صدر هذا الأصحاح -أى الرابع- فإنه يوم الانتقام كما ذكره يوائل أيضا. قيل: لم يظهر شرط الأولية على هذا أيضا، وبالجملة لا مسكة فيه للبروز، أى لم يقولوا: هو يحيى، فأين هو من إيلياء الذي أخبر بإتيانه؟ ولا ناقضوا عيسى بمثله، فلم يكن هناك مدخل لهذه المسألة وشقوا به كما يشقى الأم لا على هذه المسألة وشقوا المكم

سابق على نبأ إيلياء، وليس فى اللفظ المنسوب للكتبة ذكر الأولية من ميسى السلام- أيضا، فكيف يلصق بهم؟ فكما كان فى أصل نبأ ملانجا التوقيت بما قبل اليوم المخرف فكذلك ههنا، وكيف الأولية من عيسى؟ وعنا يوحنا من الأصحاح " الأول: "إنى لست المسيح، فسألوه إذا ماذا أنت؛ إيلياء أنت؟ " وهو عن الكتبة وعن يحيى صاحب الواقعة - عليه السلام - فهل بعد هذا شئ؟ والحواريون بأنفسهم كانوا سلموا المسيح بدون إتيان إيلياء أولا.

وأراد بقوله: "إن إيلياء يأتى أولا ويرد كل شئ - أى إلى أصله " الرد قلوب الآباء على الآباء على الأبناء، وقلوب الأبناء على الآباء كما في أصل نبأ ملاخيا - عليه السلام - . وهذا خاتم الأنبياء بلا شبهة ، فإنه صيغة مستقبل، ويحيى - عليه السلام - كان إذ ذاك في السجن، وهناك استشهد، بل لعله استشهد قبل ذلك كما ذكر مرقس في الأول إسلامه إلى السجن، وأرخوه في الهوامش سنة (٣٠) وسلسل الوقائع ، وذكر في السادس استشهاده وأرخوه وأرخوه (٣٠)

<sup>(</sup>۱) وقد ذكره المناظرون كما رُفى "إظهار الحق" (صد ۱/۷۶) من الفصل الثالث من الباب الأول، ونقل قبيل البشارات (صد ۲/۱۰۸) من الترجمة العربية المطبوعة (سنة ۱۸۱٦ ء): "فإن أردتم أن تقبلوه فهذا هو المزمع بالإتيان" وكذا ذكره في الاستفسار، فإما زادوا أو نقصوا، راجعه من (صد ۱۵۱) وتفرد متى في هذا المحل بجعله إيلياء، وسائرهم جعلوه هناك ملاكا فقط، مع احتمال أن المتأخرين هم الذين زادوه.

ولعله لما كان يرد عليه أنه لما كان أعلمهم بكونه إيلياء في الحادى عشر من متى فلم تحيروا في السابع عشر إذن في أمره؟ فوقع لبعضهم أن يسقطوه من الحادى عشر ولا بد، وقد أورده عليهم صاحب "الفارق" من (صـ ١٣٠). ولما كان عند يوحنا الإنجيلي سؤالهم عن يحيى: أ أيلياء أنت؟ أسقط ما عند متى من السابع عشر رأسا، ولم يذكر منه شيئا كما في "الفارق" ولقد أحسن، ولما كان لوقا أشبع في الأصحاح الأول أسقط السؤال من التاسع، وعكس مرقس، فسلما وقد رهنوا متى:

فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنهم مالكا

<sup>(</sup>٢) لعل المراد الصحيح ما في "دين الله" (صد ١١٧) عن سفر الأعمال، وجعلهم كالقش وهناك من (٢) . (٢- ٥) .

أيضا، وذكر في التاسع قصة التجلي وذكر في "نظرة": أن إنجيله مُرتب وأرخوه (٢٢).

وأعجب منه ما عند ابن حزم قوله من (صر ۲/۲۰) فستى رد كل شئ بل لم يعرفوه وعملو به كل ما أرادوا به ينافى لفظا وعبارة ما قبله، فلم "ا يلتئم اللفظ أيضا فضلا عن المصداق، ولا يعود العاقل على موضوع لفظه بالنقض، وإذا أول فى المصداق مثلا فلا يترك اللفظ متهافتا، وكما فى "متى" "" (١٠-٣٤ وه) وإنما سواه متى من أول لوقا عن الملاك، ثم عن زكريا مجرد تسوية" فإن هذا الكلام بعد نحو ستة أيام من رجوعه عليه السلام إلى نواحى قيصرية "المناز " كما فى الأصحاح السادس عشر، ولم يعنى يحيى عليه السلام في الأصحاح السادس عشر، ولم يعنى يحيى عليه السلام ما زاده لوقا مع الاشتراك فى "أكثر الأجزاء، ولم يذكر إلا كونه برا بوالديه وأشياء من كمالاته النفسية، لا ما يتعلق بالأمة فليقتصر عليه ولو كان لم يتركه من كمالاته النفسية، لا ما يتعلق بالأمة فليقتصر عليه ولو كان لم يتركه حتالي و كأنهم جعلوا البر الخاص عاما. ومن عجيب التهافت الذي لا يرضاه إنسان لنفسه و ولو بحسب اللفظ – ما فى العاشر من متى، والثاني عشر من إنسان لنفسه – ولو بحسب اللفظ – ما فى العاشر من متى، والثاني عشر من

<sup>(</sup>۱) ذكر أنه يرد كل شئ، وذكر أنهم لم يعرفوه، ولا يمكن أن يذكر رد كل شئ على وجه الإنكار فإنه عند ملاكي.

<sup>(</sup>٢) ولا تظنوا أنى جئت لألقى سلاما على الأرض، ما جئت لألقى سلاما بل سيفا، فإنى جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه، والابنة ضد أمها، أو الكنّة ضد حماتها».

<sup>(</sup>٣) مع ما في آخر "إظهار الحق" (صـ ٢٥٥) عن الباب العاشر من إنجيل يوحنا الآية الحادية والأربعين: "فأتى إليه كثيرون وقالوا: إن يوحنا لم يفعل آية واحدة.

<sup>(</sup>٤) سماها في "الدائرة" بإيناس.

<sup>(</sup>٥) كذا يظهر من آخر "الناسخ" و"مختصر الدول" (صد ١٠٩).

ولا يقال: إن المراد برد كل شئ هو الهداية إليه وإن لم يقبلوه، فإنه لا يلائم في لفظ المسيح، فإن ظاهوه أنه أبقاه على حاله وسلمه. وأيضا لفظه: رد كل شئ لا رد قلوب الآبآء آه فقط، حتى يقال: إنه بحسب خلقه برا بوالديه مثلا ونموذ جا للبر، وإنما هو كما في (۱۳ " أعمال" (۲۱) ثم قال: ولكنى أقول لكم: "إن إيلياء قد جاء"، فالظاهر أنه أراد إتيانه بعينه في زمانه أعنى (۱۱ الماضى وراجع التاسع من مرقس (۱۱ ، ولا دليل ولا قرنية في كلامه عليه السلام - أنه أراد به يحيى عليه السلام - ، وإنما هو فهم من الإنجيليين، ولا عبرة به ولا بنسبتهم (۱۱ الى التلاميذ.

ثم إن القدر المنقول عن الكتبة الذى من "سفر ملاخيا" قد سلمه " -عليه السلام - أنه للمستقبل، فلم يبق لأصل النبأ تعلق بيحيى -عليه السلام - وإنما زاد المسيح - عليه السلام - شيئا من عنده زائدا كما صرح عند مرقس بقوله أيضا، فلا يقال: إنه حكى لفظ الكتبة أو لا على هيأته ثم زاد من عنده شيئا، أو أراد بقوله أيضا أن هذا الأمر كما في ذهنكم أيضا قد مضى، مع احتمال أنه أرادا فرضوه فرضا قد وقع فماذا؟ ويناسبه الاستدراك فإنه لإبقاء ما قبله ودفع وهم، أو

<sup>(</sup>۱) الذي ينبغى أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شئ التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر، فإن موسى قال للآباء: «إن نبيا مثلى سيقيم لكم الرب الهكم من إخوتكم، له تسمعون في كل ما يكلمكم به».

<sup>(</sup>٢) ويحتمل أن يراد به إتيان الله وبإتيان الله إتيان أنبيائه وقتا فوقتا على ما عرف من عرف كتبهم، أى يأتى أنبياء مرة بعد مرة ، ولكن من قدر شقوته يشقى بهم كل مرة ، وإن لم يلائم أصل ما عند ملاكى، ولكنه بعيد كأنه مبتدأ من عنده كما في قوله: "إيلى إيلى" قالوا: إنه ينادى إيلياء . ويلائم هذا ما في "هداية الحيارى" في "عقيدة الإسلام".

<sup>(</sup>٣) ولفظا: "ولكن أقول لكم: إن إيليا أيضا قد أتي.

<sup>(</sup>٤) فإن الإنجيليين هم الناسبون لا دخل فيه للتلاميذ في الواقع.

<sup>(</sup>٥) ثم رأيته في "تفسير يوحنا" (صـ ٢٣).

أملك على الآتى والماضى على المعنى الوصفى، وهم فهموا كذلك فلم يجاروا، وتوله: فأجاب، وقال لهم: إن إيلياء يأتى أولا ويرد كل شئ، وكيف هو مكتوب عن ابن الإنسان أن يتألم كثيرا ويرذل؟ آهر. أى أن هذين الأمرين واقعان ولا بد من الثانى أيضا، فلا تخبروا بالأول حتى يقوم ابن الإنسان، فهذا هو ربط العبارة،

وما قال متى في الأصحاح الحادي عشر: "ولكن ماذا خرجتم لتنظروا أنياء، نعم أقول لكم وأفضل من نبى، فإن هذا هو الذى كتب عنه، ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكى -عليه السلام- الذي يهيئ طريقك قدامك" ا ه. فهم الإنجيليون أن المراد بالضمير في: وجهك وطريقك وقدامك، هو عيسى -عليه السلام- وبمن يرسل أمامه يحيى -عليه السلام- كذلك فهموا وسيما مرقس في ابتداء إنجيله، وهو مخالف لأصل النبأ في سفر ملاخي، ولفظه: "ها أنا ذا مرسل ملاكي، ويسهل الطريق أمام وجهي " فحرفوه ونقصوه، وهو في الأصل العبراني كما نقلنا ترجمته حرفية فسر فيه ملاكي بالرسول، وهو كذلك في اللغة العبرية كامر من غير ترجمة النصاري، فقد حمل على المعنى الوصفي أيضا، وقد أطلق المسيح أيضا في كتبهم على غير عيسى بن مريم على المعنى الوصفي، ولعله إيماء إلى يحيى -عليه السلام- أولا، وعيسى -عليه السلام- ثانيا، ورسول الختان الأنبياء ثالثا، ويكون عيسى -عليه السلام- أورد هكذا، والخسار في بتر العبارات والسرقات على الإنجيليين، وجنابه -عليه السلام- برئ عن كل ذلك. ثم قال متى في الحادي عشر: "وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيلياء المزمع"

<sup>(</sup>۱) يراجع "الفارق" (صد ١٦) لإطلاقه، و"إظهار الحق" من باب النسخ من رسالة بولس إلى أهل غلاطية، ومن رسالته إلى أهل قولابس، ومن المادة (٣٣) من دفع المطاعن، والشاهد (٤٤) من التحريف بالزيادة.

أن يأتى من له أذنان للسمع فليسمع "أرخوه فى الهوامش سنة (٣١) لكن لم يذكر فيه رد كل شئ، فحملوه على الماضى، وقد أمر أن نبأ المستقبل باق، فحمله على من ذكره من عنده وجعله هو المزمع لا يستقيم؛ فإنه وإن لم يذكر فيه رد كل شئ حتى تأتى لهم الحمل على الماضى لكنه مذكور فى أصل النبأ، فإذا كان هذا مأخوذا من "سفر ملاخيا" -عليه السلام- وقد أثبتنا أنه على المستقبل، وكذلك أثبتنا من كلام عيسى -عليه السلام- فهذا أيضا لا بدأنه على المستقبل، لئلا يقع تهافت فى كلامه -عليه السلام-، ولا نبالى بلا بنائي فهموا كذلك؟ لأن الأبيد الإنجيليين كالكرة فى يد الصولحان، كيف؟ ولو كان فهموا كذلك؟ لأن الأبيد الإنجيليين كالكرة فى يد الصولحان، كيف؟ ولو كان هذا النبأ فى يحيى -عليه السلام- بأى معنى لم يكن (" لينفيه عن نفسه قط، ولا عقل "كا ولا عقل "أنها ولا عقل " ولا عقل "أنها ولا عقل " ولا عقل النبأ ولا دين لمن ذهب يأول نفيه بأن المراد أنه ليس " عين إلياء.

واعلم أن ليس المراد بقوله: "المزمع" أن من كان وعد بإتيانه قد أتى، بل أراد الاستقبال صريحا، ولا يصدق على يحيى -عليه السلام- قط، فإنه قد تقدم وحصل لعيسى -عليه السلام- التعميد منه، وأيضا قد كان سلم الشعب نبوته كما في الأصحاح العشرين من لوقا. وقوله: "فهذا هو" اه، مثل قول المترجمين: هانذا، مثلا. ثم في الأصحاح السادس من مرقس، والتاسع من لوقا، والسادس عشر من مقس، والتاسع من لوقا ثانيا ذكرهم والسادس عشر من في الأصحاح السادس، والتاسع من لوقا ثانيا ذكرهم

<sup>(</sup>١) وهم غير التلاميذ.

<sup>(</sup>٢) راجع "الإظهار" (صـ ٢/١٤٧).

<sup>(</sup>٣) ليدل إلى نبأ أشعيًا كما في يوحنا (١- ٢٣) (١١).

<sup>(</sup>٤) فإنه يلزمه على هذا أن يبطل نبأ سابقا على هذا المراد، ويرفعهم في هوة الضلال أبد الدهر.

<sup>(</sup>٥) وفيه ذكر أرمياء أيضا على عقيدتهم فيه كما في "دائرة المعارف" منه.

<sup>(</sup>١) قال: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب، كما قال أشعياء النبي.

إلياء على معنى الرجعة، أى رجوع أحد بعينه ١١١ كما كان عقيلتهم، فماذا بينه من مسألة البروز؟ بل ليس له دخل أصلا، وإنما لم يعرفهم سائر الناس، لا لخفاء مسألة البروز عليهم. إذا ثبت أن المراد به خاته الأنهاء م

الراد به هو فقد أطلق عليه - والتياب شوتا لا مرد له فإن قيل: هب أن المراد به هو فقد أطلق عليه - والتياب اسم نبى سابق، فهو معنى البروز أو المثلية. وما معنى بروز المفضول فى الأفضل؟ أو المثلية. الأفضل بالمفضول؟ وإنما الإطلاق بالمعنى الوصفى، وقد رأيت فى "مسالك النظر فى نبوة خير البشر" عن إلياس -عليه السلام- أنه يكون فى أولاد الساعيل يوشياهو، وفسره العلامة سعيد ابن حسن الإسكندرانى بأن معناه من قرن اسمه باسم الله، وذكر عند ذكره، وهذا يقرب من معنى "اليلياء هذا، وقد

(۱) وكلا الحاورتين في "الدائرة" من أرمياء (صـ ٣/٢٢٧) الرجوع واستقرار الروح، وغايه (صـ ١٥١) قالوا: قد استقرت روح إيلياء على يشع ملوك ثاني. وهو نحو استخلاف واستنابة لا أزيد، ومن محاوراتهم امتلأ من الروح القدس من أول لوقا في موضعين.

(۱) والذي يظهر أن يعقوب - عليه السلام - سماه شيلواذ لم يكن اشتهرت الأسماء حينئذ، وأطلق إلياس - عليه السلام - يوشياهو، وكان اسما معروفا عندهم يسمون به، فلما جاء ملاكي أطلق اسما كان صار إذ ذاك معروفا يتقدم إلياس وتسميته به، وكما أطلق عيسى - عليه السلام - الفارقليط والأركون مع أن الفارقليط قد ورد في التوراة أيضا كما نقله الشهرستاني، وإطلاق الأسماء بعسب المعنى اللغوى عندهم بحيث أنهم يترجمونها، فكما أطلق عليه يوشياهو، وهو اسم ملك صالح لهم، ومن أسماء الله كما في "مسالك النظر"، كذلك إيلياء من أسمائه، وشيلوه اسم بلدة من سوريا أيضا كما في "دائرة المعارف"، وقد يدور بالبال أن نبأ ملاكي - عليه السلام - هو بمعني ما في نبأ الفارقليط كما في "أيل يوحنا (١٤ - ١٧): «لا أتكلم أيضا معكم كثيرا: لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في أي الأركون و (١١ - ٨): «ومتى جاء ذلك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة، وقد شرحه في "هداية الحياري"، ونقل شرحه في "الاستفسار" بما لا مزيد عليه، فتطابق النبآن، وكذلك فسره في "هداية الحياري"، ونقل اللفظ: «وليس لي من الأمر شئ» وبالجملة هو على نحو ما في آخر الأصحاح اللفظ: «وليس لي من الأمر شئ» وبالجملة هو على نحو ما في آخر الأصحاح الناك والعشرين من متى، وسيما على ما نقله في "هداية الحياري" (صد ١١) من هامش الذيل من الثالث والعشرين من متى، وسيما على ما نقله في "هداية الحياري" (صد ١١) من هامش الذيل من

سمعت أنه لغزا "، أى بحساب الجمل عن أحمد على وقد نسبه فى "الفارق" (صـ٣٨٦) أيضا، وفى (صـ٣٨٧) منه أن الخورى نسبه إلى بعض علماء النصارى أيضا، وإن لم يرضه هو فماذا؟.

ولإلياس -عليه السلام- ثلاثة أسماء ذكره صاحب الناسخ؛ لأنه عمر طويلا، واشتهر في كل بلد باسم: أحدها: فينحاس (شفقت كرده شده). وثانيها: أميتآى (راست كو)، وثالثها: إليآء (بزرگوار من خدا است) على طريقتهم في التسمية بالجمل، ذكره في "كتاب دين الله" (صه) ولكن كيشوع سمى به ابن نون وابن مريم -عليه السلام- كما في هذا الكتاب من تلك الصفحة، وكما أطلق المسيح على غير عيسى -عليه السلام- أيضا.

ثم إن اليوم الخوف عليهم متعدد، فلا يتعين أن يكون يوم وقعة تيطس، فيوم عليهم في عهد المكابيين كما في "كتاب دين الله" من (صد ٣٣) إلى أن قال: "ويكون في كل الأرض إن الثلاثين منها يقطعان" اهر. وذلك قبل ميلاد المسيح وبعد ملاكي بزمان، ثم بعد الميلاد وقعة تيطس، وبعدها وقعة ادريانوس، كما في ذلك الكتاب (صد ١٧ وصد ٩٩) وكانت وقعة تيطس في سنة (٧٠) بعد الميلاد، ولم يتم خراب الهيكل فيها، وكان بعض كبراء اليهود -ومنهم الميلاد، ولم يتم خراب الهيكل فيها، وكان بعض كبراء اليهود -ومنهم

إطلاق اسم إلهى عليه - إلى حكما قاله الإسكندرانى فى يوشيا، وكان عدو نبأ به من قبل إلياس كما فى "الناسخ" من (٤٤٤٢) على خلاف ما ذكروه فى الهوامش من التاريخ، ثم أطلقه إلياس عليه - إلى - ونبأ عدو فى اسلاطين (١٣٠- ٢): "فنادى نحو المذبح بكلام الرب وقال: يا مذبح، يا مذبح، هكذا قال الرب هو ذا سيولد لبيت داود ابن اسمه يوشيا، ويذبح عليك كهنة المرتفعات مذبح، هكذا قال الرب هو ذا سيولد لبيت داود ابن اسمه يوشيا، ويذبح عليك كهنة المرتفعات الذين يوقدون عليك، وتحرق عليك عظام الناس"، والتبكب هو نحو ما فى البشارة، من "إظهار الحق".

<sup>(</sup>١) أعنى باللغز أن المراد به عندهم نبى منتظر يأتى آخر الزمان لا إيلياء نفسه وإن لم يعتقدوا أنه النبى الأمي.

يوسيغوس- مسالمين له، وكانت وقعة ادريانوس في (سنة ١٣٢) وتم فيها خواب الهيكل، وليس لهما اختصاص بيوحنا، فإنهما بعد المسبح -عليه السلام- أيضا يمكن أن تكونا عقاب عصيانهم إياه أيضا، فقد أرسل على هذا قبل اليوم الهوف كلاهما لا إيلياء فقط، وقد بسط وقعة انيتوكس في عهد المكابيين في "إظهار الحق" من البشارة الخامسة، فلما كان وقع بعد ملاكي -عليه السلام- مثل هذا اليوم لم يكن ليظفر منه ويبهم اليوم المخوف، مع أن لفظه يصدق عليه أولا وإن لم يكن عندهم نبى بعده إذ ذاك، لكن لا بد من ركة الكلام، وقد ذكر الكابين من العبرانيين في "الدائرة".

ثم إنه إذا كان إيلياء حيا عندهم قد رفع إلى السماء، فهل يكون النبأ إرساله قبل اليوم المخوف إلا نزولا؟ فلا علاقة له مع البروز أصلا، ويكون رجوع الغائب بعد غيبة طويلة ملائما عندهم لكونه علما للساعة، كما هو عندنا في المسيح ﴿ وإنه لعلم للساعة ﴾ ، وتقول العرب: حتى يؤب القارظان، فحملوه لهذه الملائمة على إلياس -عليه السلام- ورجعته وإن خالف سائر ألفاظ ملاكى، فإنها ليست على الرجعة ، فاتفق الفريقان أن من الأشراط رجوع غائب، وذهب ولم أهل الكتاب إلى ما تقررعندهم ، والأصل هو ما عندنا ، وهو رجوع المسيح عليه السلام- ؛ إذ هو غائب بالاتفاق من الأرض إلا عند اليهود ، وعلى مثل مذا نشأ قول: إن إلياس هو إدريس ، كما عن ابن مسعود وابن عباس -رضى هذا نشأ قول: إن إلياس هو إدريس ، كما عن ابن مسعود وابن عباس -رضى

واعلم أن البروز غير التشبيه، فإن البروز على زعم القائلين به حقيقة كونية، لا جريان صورة تعبير فقط في إظهار المقاصد يتوارد عليه أذهان أهل العرف لضرورة التفهيم، وأما التشبيه فهو أمر اختيارى وقتى لا يقلب حقيقة واقعية، ولا يبنى عليها، ولا يحول شيئا من محل إلى غيره، وليس فيه تصرف

فى الواقع أصلا، بل فيه إبقاء الطرفين على حالهما، بل والوصفين أيضا. وأيضا كان من أى نوعين متباينين، وأيضا التشبيه من الأمور العرفية العامية يأتى بكل أحد، والبروز من الأمور الغيبية لا يعينه إلا المطلعون، بخلاف التشبيه ليس مصداقه مشارا إليه فى الخارج، فقد يكون تشابه ولا يشبه أحد، فهو أمر اعتبارى، متى توجّه له المتكلم تلفظ به، ومتى تركه لم يكن، بخلاف البروز فليس أمرا لفظيا فقط متى تلفظ به وجد وإلا لا.

والتشبيه المعروف في علم البيان إنما يكون بيان مشابهة بين الشيئين وهما على حالهما، لا جعل أحدهما مشابها للآخر، فلا جعل ولا تصيير هناك في الخارج، وفي البروز جعل، وكذا كون الأولياء على أقدام الأنبياء كما يذكره الشيخ الأكبر من المحمديين والموسويين أمر آخر، وكذا نحو الإلياسين والخبيبين بصيغة الجمع بدون النسبة، وقد شاع عندهم ترجمة الأعلام، فكان العلم عندهم باعتبار المعنى اللغوى، وعندهم اعتبار الوصف بها أو التشبيه، وليس ذلك في عرف كتبنا، نعم عندنا نحو: أبو يوسف أبو حنيفة: على التشبيه، ونحو: لكل فرعون موسى، بمعنى من يطلق عليه موسى ويقوم مقامه ويحذو حذوه في الفعل، وإن لم يكن في البنية بروز داخل في القوام، ولا اعتبار تحول شئ واحد وتنقله في الأطوار، يتكلم به مع عدم العلم بمسألة البروز.

وعندنا عرف آخر أيضا يقال: هو في الفقه أبو حنيفة الثاني، وهو غير التشبيه، يريدون كأنها أول وثان في شئ والآخر مثناه وبدله، ونحو هذا ما في "الفارق" من (صـ ١١٥) من السادس عشر لمتى: "من يقول للناس: إنى أنا ابن الإنسان" أي الدائر على لساني مع معجزاتي وآياتي مثلا، وفي الواقع أنا أشهر بقي هذا والناس ما يزعمون من أنا "فقالوا: قوم يوحنا المعمدان، وآخرون إيلياء، وآخرون ارمياء، أو واحد من الأنبياء"، أي قال التلاميذ: يقول قوم يوحنا

وآخرون: إنه -أى المسيح- كذا وكذا، نقلوا انحتلاف الناس في قيامه مقام من وتشبيه به، وأقرب منه أنه تجاهل العارف، ونحو تدله يجرى على الألسنة لا يعتمد حقيقة ولا عقيدة، وهو كذلك عند متى في الرابع عشر، فليس هذا من باب البروز أصلا. وفي الرابع عشر من قول هيردوس بعد سماعه شهرة المسيع: إنه يوحنا قام من الأموات، وهذا أيضا أمر آخر وراء البروز، وهو الحياة بعد الموت، ويستحسن في قريب، وأما في البعيد فالرجعة كان الأول من تمام ما قبله وخرق للعادة، وفسخ لما حل في البين بخلاف الرجعة.

والظاهر أن عيسى -عليه السلام- حمل النبأ على المستقبل، ثم زاد من عنده ماضيا لا على البروز، بل على القيام مقام إيلياء، والمقام بيان مساوات الحال منهم -أى الشعب- لكل من أتى، وإن أبدى أحد أن المراد بإيلياء نفسه -أى المسيح- لتشبيههم إياه به أيضا كان احتمالا جيدا، وعطف بن الإنسان عليه عند متى لا يؤثق به، فلم يذكره بصورة العطف مرقس، ويصير ربط عبارته أوضح مما مر، ولا عبرة بفهم التلاميذ بل الإنجيليين، فإنه لا يعلم حال التلاميذ من غيرهم هذا.

وقصر فيه في "إظهار الحق" من الأمر الثانى من المسلك السادس من إثبات نبوة خاتم الأنبياء، فسلم المشهوران عندهم أولية إيلياء من المسيح، وكذا في "الفارق" في بعض المواضع مع ردّه عليهم من عنده، وليس له أصل في أصل كتبهم، وإنما هو توهم ينشأ للمستروحين، نعم اليهود ينتظرن المسيح الدجال في آخر الزمان، والنصارى نزول مسيح المهدى للدينونة، ويجعلونه إلها، وكان اليهود ينتظرون الاثنين ويجعلون الدجال ملكا موعودا، فعلى هذا أيضا لم يظهر شرط الأولية من مسيح المهدى، وإنما كانوا يتفوهون برجوع من غاب أو فقد شرط الأولية من مسيح المهدى، وإنما كانوا يتفوهون برجوع من غاب أو فقد تنظها، لا عقيدة متقررة كما غاب أرمياء وإيلياء عندهم، فلا يوثق بعقيدة الرجعة

عندهم أيضًا على هذا. ويراجع "إظهار الحق" من البشارات في مسيح القومين وفي الفار قليط، و"عقيلة الاسلام" من (صد١٠).

وإنما كان إطلاق أسماء الأنبياء السابقين عندهم على اللاحقين إما على المعنى الوصغى أو اللغوى، أو على التشبيه، وكان هذا مستحسنا إذ ذاك لكرة المعنى الوصغى أو اللغوى، أو على التشبيه، وكان هذا مستحسنا إذ ذاك لكرة الأنبياء حينئذ، ومساس الحاجة إلى بيان نوعية العمل ومقداره، وذا إنما يحصل بالتشبيه على ما عرف من فوائده، بخلاف مطلق الإنباء بالنبوة، ولمساس الحاجة إلى بيان بيوت الأنبياء نسلا أو عملا، وإقامة المستقبل بدل الماضى، والإيماء إلى بدل الفائت من بيت أو شعب، وكل ذلك غير البروز والرجعة، وفي والإيماء إلى بدل الفائت من بيت أو شعب، وكل ذلك غير البروز والرجعة، وفي "الملوك الأول" (٩١): وامسح اليشع بن شافاط من آبل مَحُولة نبيا عرضا عنك"، بخلاف ما إذا ختمت النبوة وسد بابها فلم يبق ذلك العرف، وبطل إطلاق الأسماء على غيرهم لئلا يؤدي إلى الضلال.

فالأمر إذن أن إطلاق الناس إيليا وأرمياء على عيسى -عليه السلامتشبيه مع تدله لا يعتمد حقيقة ولا عقيدة ولا رجعة ولا بروزا، بل هى احتمالات
عقلية، بل تفوهية لا يعين المتكلم واحدا منها، وإطلاق عيسى يحتمل أن يكون
باعتبار الحكم وتساويه قبل وبعد أن أراد يوحنا، فإنه ليس من كلام الله عندم،
بل من عندهم على اعتبارات مناسبة للمقام، بقى كلام ملاكى وهو وحى الله
عنده، وهو يعتمد عرفا سماويا، وكأنه إقامة المستقبل بدل الماضى، والإيماء إلى
بدل الفائت من بيت أو شعب، وهو يحوج إلى إمعان فى مقدار التشابه لمن بمن
إن لم يكن على المعنى الوصفى، ونفى يوحنا يدل أنه عليه، ولا ينافيه إطلاق
عيسى كما مر، وسياقه ليس سياق وعيد من أول الأمر، بل هو بشارة بإرسال نبى
يصنع ما أمر به، ولو لم يقع ما يصنعه لضرب الأرض بالحرم، فهذا سياقه، ولا
يليق بيوم عصيب قابل للمحو والإثبات، وإنما هو يوم مبرم على البت لا يزول،

وهذا إنما هو يوم الساعمة، ولما كنان من وحى الله لا من كلام البيشر احتمل وهذا إنها هو يوم الله البيشر احتمل وهم من سنة الله لم نكتنهها. ولم نقدرها غير البروز فماذا . كثيرة من سنة الله لم نكتنهها. ولم نقدرها غير البروز فماذا . أبراز المراز الحق » من الدر ال

كثيره سي «إظهار الحق» من الوجه السابع من البشارة الأولى عن بطرس ثم ما ذكره في «إظهار الاعمال»، مان حمانا من «سف الاعمال»، مان حمانا من «سف الاعمال»، مان حمانا من «سف نم من الطباقا تاما من «سفر الاعمال»، وإن حملناه على المعنى اللغوى عن بطرس عليه انطباقا تاما من «سفر الاعمال»، وإن حملناه على المعنى اللغوى قرب من علية على ما ذكره في «الناسخ»، مهن ما ما ما ينطن عليب اللغوى قرب من ينطن طاليثا على ما ذكره في «الناسخ»، ومن بمادماد على ما ذكره في ما دكره في ما ذكره في ماء دماء على ما ذكره في «مسالك النظر» وأنه مطابق لحمد بحساب «الإظهار» عن «الناسخ» و «الهادية». ثم إن ما قال ما الجمل المسيح بزعمه ، ولكنه ماخوذ من ( ١٨ ) «سفر الإستثناء» ، وتلك الآية في حق رول المسيح بريد به زمان الله علم وسلم - مع لفظ بطوس من «الذاب " نزول المحلي الله عليه وسلم- مع لفظ بطرس من «الفارق» (ص ٣٥٥) وفيه قبل بينا- صلى الله عليه وسلم- الايه في حق

. ويراجع ما ذكرنا من كون إلياس هو الخضر في مقالة عليحدة في دانيال، ولله التسمية بأسماء، لكن إما أن يعرف بها أولا ويعلم بالتسمية من عنده أولا ثم يطلق، والمان على المروز الذي لم يعلم به الناس أولا فيقعوا في مهوى الضلال، والظاهر أن اليهود على التشبيه ونحوه ولم يتحيروا في إطلاق الأسماء على غير من سمى به أملا، ولم يشكل عليهم ذلك، ولم يعتذروا به في القبول، فقد جاء الإطلاق في غير الم إيلياء أيضا ممن قد مات عندهم ، وهو كثير في كتبهم ، وليس نحو: لكل فرعون رسى ليس فيه إرادة التشبيه من جانب المتكلم في الحين، بل كل من كان على هذا الومف أشخاصا متغايرين، فلم يأت في الحين بجملة تشبيهية - وهو التشبيه في الاصطلاح- بل على نحو ما جاء من فسرعون هذه الأمة، بل هو عند أهل الكتاب رِعاية المعنى اللغوى مع الإيماء إلى الوصف، كما في قوله- عليه : « إنما أنا قاسم والله يطي»، وإنما كثر ذلك عندهم لأن أعلامهم كلها منقولة من المعاني المناسبة لامر تجلة، وبعضها بالإنباء.

ثم إذا لم ينقلوا اسما عربيا في الإنباء بلغتهم احتاجوا إلى أخذ الأسماء من لنتهم، وجعلوها كالألقاب برعاية الأوصاف، وهو شيلو وابن دود عن إلياس والفار قليط، وسيما على نقل الرازى فى تفسيره، وكما فى «فتح البيان» من الأعراق والصف، ولذا شاع عندهم ترجمة الأعلام ليدلوا على رعاية المعني، وكذلك جرى من والصف، ولذا شاع عندهم ترجمة الأعلام ليدلوا على رعاية المعني، وكذلك جرى من الجانب الآخر فى اللغة العربية فى تسعية شعيب ويونس من يونا، ويحيى من يوحنا، وعيسى من يسوع، وهو تعريب، ولعل التسمية بيحيى من الله، فهما اسمان له، وإليه أشار فى القرآن، وإلا فقد كان يحنس عند العرب أيضا، ولعله كذلك أشار إلى التسمية من عنده فى قوله: «اسمه المسيح عيسى بن مريم» على لسان (۱۱) عيسي - عليه السلام - وله ذلك، ولكن فيما أعلم به، ولم يوقع فى الأغلوطات، ويكون اسما لازمالا إطلاقا وقتيا، ومجرد تعبير وتفهيم، وكذلك وقع فى الخضر فى اللغتين، فأحد اللغتين إما أن تذكر اسما وصفيا وتغير العلم شيئا، وليس لأحد أن يأخذ الأسماء المعروفة لأشخاص تواتر إطلاقها عليهم وتكرر غير محصور - أن يصدقها على نفسه بدون سبق معرفته بها، وإنما يكون للناس أن يضعوا علما مشتركا لأولادهم وضعا من عندهم، ثم يدعونهم به.

فمن ادعى أن الله- سبحانه- سماه بكذا وكذا يسلمه من اتبعه على الإلحاد في الأسماء. وأما أن يصدق الأسماء المعروفة لغيره على نفسه، وأنه المراد بما في القرآن والحديث- فهو كفر وإلحاد منه، لا يتبعه فيه إلا من أعمى الله بصيرته: فإن إطلاق الأسماء يحتاج إلى الإعلام بوضعها أولا لأحد وتعينه له، لا أن يدعى عند الإطلاق في ما سيأتي أنها له بدون سبق الإعلام بوضع جديد له سابق على الإطلاق في ما بعد، وإذا ادعى تسمية الله فقد يتبعه فيه أذنابه، ولكن ليس له حق أن يحول اسماء معروفة في كلام غيره عرف تخاطبه وتحاوره إلى نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله معروفة في كلام غيره عرف تخاطبه وتحاوره إلى نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويراجع (السيف) للبروز وسبق العلم في إطلاق الأسمء من (ص ٢٣٠).

وأنا الأحقر الأواه محمد أنور شاه الكشميرى عفا الله عنه

<sup>(</sup>١) لا يحتاج إلى أن يكون باعتبار العلمية، بل وصف مشيرا للعلم ، فهو وإن كان بهذا اللفظ أمر بين بين كما جعل اسم المسيح وهو لقب ، وكذلك في يحيى نحو منه.